nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المان عَلَى مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

2000 CONTRACTOR OF THE PARTY OF

) '3



اشراف فضیلة الشیخ محمد بن علم السنراوی المستشار بالأزمر

جمع المادة العلمية منشاوس غانم جابر

کتب الحواشی وراجعها ابراهیم ربیع مدمد



dgall(b





سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال المشروع أراد أن يقول لنا إياكم أن تتعدوا بهذه المسألة، وتستبيحوا القتال في غير مشروع، فإذا ما اعتدى إنسان على إنسان لينقض حياته في غير حرب إيمانية شرعية فماذا يكون الموقف؟

يوضح تشريع الحق سبحانه أنك تقتله، وكان يجب أن يكون في خاطرك ألا تجترئ على إزهاق حياة أحد إلا أن يكون خطأ(١) منك، وأن يكون الخطأ غير مقصود. ولكن إذا أنت فعلت خطأ نتج عنه الأثر، وهو القتل فماذا يكون الامر؟

<sup>(</sup>١) القتل الخطأ.. هو كل قتل خلا من قصد العدوان وقصد القتل. وأنواع القتل الخطأ هو ثلاثة أنواع:

<sup>(</sup>أ) خطأ في القصد: وذلك بأن يقصد الجاني عملاً مباحًا أو مشروعًا كأن يرمى شبحًا عطأ في القصد: وذلك بأن يقصد الجاني عملاً مباحًا أو عدوا فإذا هو إنسان معصوم الدم فيقتله.

الحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُوْمِنَا إِلَا خَطَأَ وَمَنِ اللَّهِ فَكُلُّ وَمَنِ اللَّهِ عَلَمُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَديةٌ مُسلَّمَةً اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

= (ب) خطأ في الفعل: كأن يرمى صيداً فيصيب إنساناً معصوم الدم ويقتله.

(ج) خطأ غير مقصود: وهو ألا يقصد الجانى لا الفعل ولا القتل، وذلك كمن يحمل شيئًا فيسقط منه على إنسان معصوم الدم فيقتل، وكالنائم يتقلب على صغير فيقتله وهذا ما يسميه الفقهاء باسم لاما أجرى مجرى الخطأه ويستوى في الخطأ أن يكون الفعل من الجانى مباشرة كالأمثلة السابقة أو تسببا كمن يحفر حفرة في الطريق فيقع فيها إنسان ويموت فالحافر مسئول عن القتل الخطأ.

## ويستوى أيضاً في القتل الخطأ:

أن يكون الفعل إيجابيا كالأمثلة السابقة، وأن يكون سلبيا مثل أن يترك كلبًا عقورًا في الطريق فيعقر إنسانًا ويقتله، أو يترك حائطه المائل فيقع على إنسان ويقتله.

ويدخل فى القتل الخطأ كل قتل لمعصوم الدم نتج عن فعل أو ترك خال من قصد العدوان والقتل، سواء كان الفعل أو الترك ناتجاً عن عدم التحرز والاحتياط، أو عدم التبصر، أو الإهمال، أو الرعونة، أو التفريط وعدم الانتباه، أو غير ذلك من المسميات التي لا يخرج معناها عن الاحتياط المؤدى إلى موت الغير.

## القاعدة العامة في الخطأ تقوم على مبدأين:

- (أ) المبدأ الأول أن كِل فعل أو ترك غير مقصود يلحق ضرراً بالغير ويمكن التحرز منه يُسأل عنه فاعله مسئولية الخطأ، والعبرة في التحرز هي عدم الإهمال والتقصير.
- (ب) أن الفعل أو الترك إذا كان غير مباح فلا يجوز إتيانه إلا بضرورة فإذا أتاه إنسان لغير ضرورة ملجئة يكون متعديًا ويسأل عما يتولد منه سواء كان مما يمكن التحرز عنه أو مما لا يمكن التحرز عنه.

أما الخطأ المباشر المتولد عن فعل محظور وهو الخطأ في الشخص أو الشخصية فالرأى الراجح للعلماء أن الجاني فيه مسئول عن القتل العمد.

إذن . . أنت أمام أمرين :

الأمر الأول: منفعل لك وهو القتل، وأنت القاتل.. ولكن لم تقصد القتل هذا أي عدم القصد جعل ارتكاب القتل كخطأ.

الأمر الثاني: هو أن القتل قد حدث

## الحكم:

التشريع الإلهى يقول في هذا، إن القاتل بدون قصد قد أزهق حياة إنسان. وحياة هذا الإنسان لها ارتباطات شتى ببيئته الإيمانية، وله ارتباطاته ببيئته الأهلية الخاصة كعائلته وأسرته وأقاربه.

ولذلك نحن نجد أسرة القتيل قد فجعت في أحد أفرادها بحادث القتل الخطأ، وعاشوا في حزن، ثم بعد ذلك يصرفون الدية أو التعويض مما يدل على أن في ذلك شيئًا من: السلوى، والأسوة، والتعويض. فلو كانت المسألة مزهودًا فيها لقالوا: نحن لا نريد ذلك.. ولكن ذلك لا يحدث.

إن الذي فقد حياة حبيب، لا يظل في حالة حزن دائم تفقده حياته هو

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٢.

نفسه.. إنه قد حزن لأن القتيل بافتقاده قد أثر على حياته، فيكون الحزن بمقدار ما فات عليه من نفع، فالحزن على القتيل بسبب أن القتيل كان سيثرى حياته فلما مات صارت حياة المنتفع منه بلا إثراء.. فحزن.

الحق سبحانه يريد أن تشيع المودة والصفاء والنفعية، فإذا ما حزن إنسان لفقد إنسان بالقتل الخطأ فإنه يأخذ الدية فينتفع بها، وإن لم يأخذها فهو ينتفع أكثر، لذلك يقول الحق سبحانه:

# و وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَن يَصَّدُّقُواْ ﴾(١).

هذا ما يحدث إذا ما قتل مؤمن مؤمناً في بيئة إيمانية، لكن ما الذي يحدث إذا قتل مؤمن إنساناً من قوم أعداء؟ .. ها نحن نرى عدالة التشريع الإلهي، وحتى نزداد يقيناً بأن الله هو رب الجميع، فهو الذي خلق المؤمن والكافر، لذلك فالنفوس عنده سواء.

كما أنه على المؤمنين أن يفرقوا بين إنسان هو وسط قوم من الأعداء، فلا تحمل عداوتهم لنا نحن المسلمين على حكم خاص بهذا القتيل، فمن الجائز أن يكون هذا الإنسان مؤمناً وأخفى إيمانه لأنه يحيا ويعيش بين قوم كافرين.. هنا لا بد من تحرير رقبة، أو دية مسلمة لأهله حتى وإن كان بين المسلمين وبين قومه حرب.

ولكن.. ماذا يكون إذا كان القتيل من قوم بينهم وبين المسلمين عهد؟.. فإنه ينطبق عليه أيضاً نفس الحكم فلابد من تحرير رقبة، أو دية مسلمة إلى أهله. أما إذا كان القتيل من قوم على عداء مع المسلمين فلا دية له.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٢.

جامع البيان

## من الملتزم بالحاء الحية ؟

وتنفيذ القصاص في القتل الخطأ يتم علاج الأثر الحادث منه بالبية(١)،

## (١) تعريف الدية:

الدية اسم للمال الواجب بدلاً عن النفس الإنسانية، أو طرف منها بتقدير الشرع.

### 🚾 دليل مشروعيتها:

الدية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

#### أما الكتاب:

فقوله تبارك وتعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قبيل ميؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصلقوا... ﴾ إلى آخر الآية ٩٦ من سورة النساء.

وقال تمالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عفى له من أحيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾.

(سورة البقرة: الآية ١٧٨)

فالآية الأولى نصت على وجوب الدية ابتداء في حالة القتل الخطأ، والآية الثانية نصت على وجوب الدية عند صقوط القصاص بالعفوفي القتل العمد.

## وأما السنة النبوية الشريفة:

فقد روى عن النبي عَن كثير من الأحاديث في مشروعية الدية ومقاديرها ومنها كتابه إلى أهل اليمن في القتل والديات ومقاديرها وفعله عليه الصلاة والسلام فقد أدى كثيراً من دية القتل من ماله عَن .

## **\* وأما الإجماع:**

فقد أجمع الصحابة والعلماء من لدن الرسول ﷺ وإلى الآن على مشروعية الدية من غير تكثير ولا مخالفة.

أحوال وجوب الدية:

تجب الدية على الجاني للمجنى عليه أو أوليانه في الأحوال الآتية:

274

والتشريع الذى أنزله الحق سبحانه يحكم بأن تأتى الدية من العاقلة. أى الملتزم بأدائها هى العاقلة (١) وهي الأسرة أو العائلة أو القبيلة، وهذا التشريع يعالج الهزة = (أ) إذا سقط القصاص أو امتنع في الجناية العمد على النفس أو ما دون النفس. «وفي

(أ) إذا سقط القصاص أو امتنع في الجناية العمد على النفس أو ما دون النفس. «وفي كل حالة يمتنع فيها القصاص في الجناية على النفس تكون الدية مغلظة وفي مال الجاني».

(ب) في القتل شبه العمد وتكون الدية مغلظة أيضاً ولكنها. على العاقلة.

(جـ) في القتل الخطأ وما ألحق به.

## **الدية:** شروط وجوب الدية:

يشترط لوجوب الدية أن يكون الفعل الواقع من الجاني غير مشروع وأن يبقى أثر للجرح أو زوال لمنافع العضو في الجناية على ما دون النفس.

أما لو كان الفعل مشروعًا كالدفاع عن النفس أو كان غير مُجرّم بأن كان المقتول غير معصوم الدم فلا دية للمجنى عليه بشرط ألا يتجاوز المدافع حد الدفاع المشروع.

## مقدار الدية والأنواع التي تكون منها:

اختلف نظر العلماء في الأصل الذي تكون منه الدية:

- \* فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الدية تكون في ثلاثة أصناف هي الإبل والذهب والفضة وأن مقدارها من الإبل مأثة ومن الذهب ألف دينار ومن الفضة عشرة آلاف درهم.
- \* وذهب أحمد وأبو يوسف ومحمد إلى أن الدية تكون من ستة أصناف هي الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل وهي من الإبل مائة ومن الذهب ألف دينار ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم ومن البقر مائة بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة.
  - \* وذهب الشافعي إلى أن الدية تجب في جنس واحد هو الإبل حاصة.

#### (١) العاقلة:

هم من يحملون العقل، والعقل هو الدية وسميت عقلاً لأنها تعقل لسان ولى المقتول، وقيل إنما سميت العاقلة بهذا الاسم لأنهم يمنعون القاتل ويناصرونه، والعقل هو المنع، وعاقلة الشخص هم عصبته، وليس من العاقلة ذوو الأرحام، ولا الزوج، ولا الزوجة، ولا شك أن الأب والجد وابن الابن هم أقرب العصبات للإنسان، ولكن العلماء اختلفوا في دخولهم في العاقلة التي تحمل الدية فذهب الشافعي وأحمد إلى عدم دخولهم في =

جامع البيان

التي حدثت بالقتل الخطأ، ووقاية من رد الفعل لحادث القتل.

والعاقلة إذا ما علمت أن من يجنى من أهلها جناية فإنها تدفع عنه فسوف تعمل على إشاعة المسئولية فالفاعل لا يدفع الدية وحده، ولأن العاقلة ستتحمل معه، فإنها تُعلَّم أفرادها صيانة حقوق الغير، وبذلك يحدث التوازن في المجتمع.

المسلمون هم أهل وفاء بالعهد والالتزام، فإن قبول الدية عهد بالتزام بالسداد لها، وهي تكون على العاقلة، لكن إن كان القاتل لا يجد الدية الواجبة السداد، فعندئذ يطبق حكم الله سبحانه القائل:

إنه صيام شهرين متصلين بكل أيامهما، فلا يفصل بينهما إلا بعذر دون قصد وهو

\* إما لمرض،

\* أو على سفر.

444

العاقلة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الآباء والأبناء من العاقلة يتحملون في الدية كباقي
 العصبات.

وتجب الدية على الذكور البالغين من العاقلة ولا يشق على العاقلة فيدفع كل واحد منهم بحسب حاله المالى فلا يرهق في الدفع.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٢.

فبمجرد أن ينتهى المرض أو السفر فعلى القاتل استكمال الصوم، والتتابع إما أن يكون..

واقسعياً.. أي بصيام شهرين بكل أيامهما على شكل متوالي.

أو حكمًا.. إذا كان الفصل بمرخص للقاتل كالسفر أو المرض.

ولكن. لماذا يكون هذا التتابع حكميا؟.. الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل هذا الأمر شاغلاً لذهن القاتل، فما دام يشغل ذهنه فالصيام لا بد أن يكون متتابعاً لأصاب القاتل غفلة.

إذن.. القصاص للقتل الخطأ يعتبر ماحياً للذنب.. لماذا؟.. لأن الحق سبحانه قال: ﴿ تَوْبَعُ مِّنَ الله ﴾ (١).

التوبة كما نعرف قد تكون من العبد فنقول: تاب العبد.. وقد تسند التوبة إلى الحق سبحانه فيقال: وتاب الله عليه، والتوبة هي في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تشريع الله للتوبة.. الله سبحانه شرع التوبة، فلا يتوب الإنسان إلا من باطن، فلو لم يشرع الله التوبة لما استطاع العبد أن يصنع بالتوبة شيئًا، وتشريع التوبة يضيّق نوازع الشر في البشر، وجعل من ارتكب ذنبًا لا يعيثُ في الأرض فسادًا، فتشريع التوبة عاصم للمجتمع من الأشرار وفاتح أمام المذنبين أبواب الأمل في القبول.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٢.

المرحلة الثانية: توبة المذنب(١):

المرحلة الثالثة: قبول الله التوبة.

الله سبحانه وتعالى بتشريعه التوبة، جعل المذنب يتوب عن الذنب، فيقبل الله التوبة من عباده ذلك أن التوبة: تشريع من الله، وقبول من الله.. والوسط بينهما هو فعل الإنسان نفسه، ذلك أن الحق سبحانه يقول:

# ﴿ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (٢).

## (١) توبة القاتل عمداً:

سعل ابن عباس ولا عمن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب واهتدى، فقال: وأتى له بالتوبة؟.. سمعت نبيكم على يقول يجىء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب أوداجه دماً، فيقول : أى رب سَلْ هذا فيم قتلنى، ثم قال: والله لقد نزلت آية ﴿ من يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ وما نسخها شيء، وقال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا، فقرأت عليه آية الفرقان إلى ﴿ إلا من تاب ﴾ قال هذه مكية نسختها آية مدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ﴾ .

\_ قال العلماء سلفاً وخلفاً: إن له توبة كغيره من العصاة لقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفُر أَنَّ يشوك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ .

عن عبد الله ولي عن النبي على قال: «من قتل معاهدًا لم يَرِحْ رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا».

أخرجه البخاري [١٩٣/٦] ... ١٩٣/٦]

- والمعاهد هو من عاهده المسلمون أو أمنوه أو كان كتابياً، فمن قتله عمداً فقد غدر وخان عهده، فإنه لم يشم ريح الجنة الذى يشم من مسافة بعيدة، فالمعاهد كالمسلم في حرمة ماله، ودمه، وعرضه.

(٢) سورة النساء: الآية ٩٢.

إنه سبحانه يشرع التشريع الذى يجعل النفوس تحيا في مناخ طبيعي في الحياة الدنيا، ذلك بأن يجعل الله لأولياء الدم أن يعفوا.. أى أن ينال القاتل العفو فلا يقتله أحد، الحق سبحانه وتعالى حكيم في تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان القصاص بالقتل الخطأ.

إن الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل، قد يصح فيها أن تكون مؤجلة الدفع فيما إذا كان القاتل أو أهله في عسرة من أمرهم، ولا يقدر القاتل أو أهله على السداد الفورى، لذلك فعلى من يتحمل الدية أن يؤديها، وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف.





كما نعلم هو. إزهاق روح الحى بنقض بنيته. والحى وإن لم تنقض بنيته، والحى وإن لم تنقض بنيته، فحين يأتى أجله فإنه يموت. إذن فنقض البنية من الإنسان الذى يريد أن يقضى على إنسان آخر إنما هو عمل نهايته إنهاء الحياة، فلا يظنن ظانٌ أن قاتل العمد (١) الذى أراد أن ينقض بنية شخص يملك أن ينهى حياته،

<sup>(</sup>١) يشترط جمهور الفقهاء لتحقق عمدية القتل أن يشتمل على أركان ثلاثة هي:

<sup>(</sup>أ) أن يكون الفعل مُجرَّما قد تحققت فيه شروط التجريم بأن يكون المعتدى عليه آدمى حى قد أزهقت روحه بغير حق وأن تتصل رابطة السببية بين فعل الجانى وموت المجنى عليه وأن يكون المجنى عليه معصوم الدم على التأبيد للجانى.

<sup>(</sup>ب) أن يكون فعل الجانى بالمجنى عليه عدواناً أى يقصد الجانى بفعله الاعتداء على المجنى عليه بغير حق، سواء كان الفعل إيجابياً كالضرب، أو سلبيا كالامتناع عن إرضاع الطفل.

<sup>(</sup>ج) قصد القتل أي يقصد الجاني قتل المجنى عليه، والقصد «أي نية القتل» شيء =

ولكنه يصادف انقضاء الحياة. فالذى ينقض الحياة هو الله سبحانه، ولذلك الجزاء إنما يقع على القاتل لا لأنه أمات القتيل، ولكن لأن القاتل تعجل في أمر من خصوصيات الله، والقتيل ميت بأجله.

والحق سبحانه وتعالى هو الذى استخلف الإنسان في الكون ويوضح ذلك الحق سبحانه في قوله ﴿ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهاً ﴾ (١) ... فإنه سبحانه جعل الإنسان خليفة في الكون ليعمر هذا الكون. وعمارة الكون هذه تنشأ بالتفكير في الارتقاء بالصالح في الكون، ذلك أن الصالح في الكون نتركه صالحاً فإن استطعنا أن نزيد في صلاحه فلتجعل الأرض تنبت الزرع، وإذا لم يزرعها الإنسان فهو يجد نباتاً يخرج منها، والحق سبحانه يريد من الإنسان أن ينمى في الأرض هذه الخاصية،

«من قتل عمداً فهو قود، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً»

أخرجه أبو داود [٩٩١]

والعمد قود، والخطأ دية.

سلسلة الأحاديث الصحيحة [١٩٨٦]

- القود: سمى قوداً لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه إن شاءوا.

(ب) أن يكون المقتول إنسانًا ومعصوم الدم أي لا يستحق القتل.

(جـ) أن تكون أداة القتل المستعملة مما يقتل بها غالبًا.

(فقه السنة: ٢/ ٣٥٥ – ٣٣٤)

(١) سورة هود: الآية ٦١.

باطنى لا يمكن معرفته، وإنما يستدل عليه من القرائن وأقواها دلالة الوسيلة، والآلة المستعملة في القتل، فمن اختباً وتربص لشخص ثم اعتدى عليه وقتله فإن انتظاره وتربصه قرينة على إرادة قتله، ومن ضرب آخر بآلة قاتلة كالسيف، أو أطلق عليه عياراً نارياً فإن ذلك قرينة على إرادة قتله.

فيأتى الإنسان بالبذور، ويحرث الأرض، ويزرعها.. هكذا يزيد الإنسان الأمر الصالح صلاحاً، وهذا كله فرع في وجود الحياة. إذن.. فالاستخلاف في الأرض لإعمارها يتطلب حياة، واستبقاء حياة للخليفة. ومادام استبقاء الحياة أمراً ضرورياً فلا تأتى أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتنهى حياته فكانك تنهى حركة الحياة.

والحق سبحانه إنما شرع القتال من المؤمنين ضد الكافرين؛ لأن حركة الكافرين في الحياة حركة مفسدة (١)، ودرء المفسدة دائماً مقدم على جلب المصلحة. فالذي يفسد في الحياة يقاتله المؤمنون حتى تنتهى الحياة فيه؛ لأنهم بذلك يتخلصون من معوق الحياة. إذن يريد الحق سبحانه أن تكون الحياة لمن؟ إنه سبحانه يريد الحياة لمن يصلح الأرض بحياته.

الكافرون يعيثون في الأرض فساداً، ويعيشون على غير منهج الله، ويأخذون خير الضعيف ليصيروا به أقوياء، والحق سبحانه قد شرع القتال من المؤمنين للكافرين دفاعا عن النفس والدعوة وذلك حتى يحمى الحياة من ظلم الكافرين لأنفسهم ولغيرهم، وتخليص الحياة من شرهم، أو يؤمنوا فيصلحوا من أمر أنفسهم.

<sup>(</sup>۱) يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام \* وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد \* وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ﴾ (سورة البقرة: الآيات ٢٠٤/ ٢٠٢)

## الحكم شرع من الله:

أما إذا ما وجّه الإنسان القتل لمؤمن هو في ذاته صالح للاستعمار في الحياة يكون بذلك قد ارتكب جناية في حق الحياة.

وأيضا لو قتل الإنسان (١) نفسه \_ أى انتحر \_ فإنه يرتكب جناية فى حق الحياة لماذا؟ لأنه بذلك يُفقد الحياة إنساناً حياً كان من الممكن أن يعمر بحركته الأرض.

وإن اجترأ على حياته أو على حياة من سواه، فلا بد أن نؤدبه.. فكيف يتم تأديب القاتل ؟

التشريع الإسلامي وضع للقاتل عن سبق إصرار وترصد عقاباً هو القتل، والتشريع بذلك يحمى الحياة ولا ينمى القتل. أي يمنع القتل. إذن. فالحدود والقصاص إنما وضعت لتعطى الحياة سعة في مقوماتها لا تضييقاً في هذه المقومات.

الحق سبحانه في أمر القتل العمد يقول:

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فَحِيدًا فَحِيدًا وَغَيضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَـٰذَابًا عَظيمًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة تطف عن النبى على قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن شوب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه فى تار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٩٣

القتل هنا لإنسان مسلم مؤمن ومتعمد، فجزاء القاتل العمد للمؤمن هو جهنم، وليس له كفارة أبدًا.. هكذا يبغض الحق لنا القتل العمد.. لماذا؟

لأن التعمد يعنى أن القاتل قد استقر فى فكره أن يقتل، ولذلك يقال قانوناً: قتل عمد مع سبق الإصرار.. ذلك أن القاتل قد استقر القتل فى تخيله ثم فعله، فقد كان المفروض فى الفترة التى يرتب فيها للقتل أن يراجعه وازعه الدينى.

القتل العمد يعنى أن الله سبحانه قد غاب عن خاطر القاتل مدة التحضير للجريمة.. أى أن القاتل لو ورد الله سبحانه وتعالى فى خاطره لتراجع عن القتل. إذن ما دام الإنسان قد غاب عن خاطره الله سبحانه، فإن الله يغيبه عن رحمته.

والجزاء للقاتل عمداً أقصى مرحلة في العذاب، فهو:

- \* خلود في نار جهنم،
  - \* وغضب من الله،
    - \* ولعنة الله عليه.
- \* ووعيد من الله له بعذاب عظيم.

ذلك.. أن جهنم ليست كل العذاب، ففيها عذاب، وفيها خلود. والبعض قد يتصور أن العذاب هو جهنم، بينما قد يغفل عن أن هناك ألواناً أخرى من العذاب.

## القتل العمد قتل للناس جميعاً :

ومن الفساد تفزيع وترويع الناس الذين لا علاقة بينك وبينهم، ولم يفعلوا

معك أمراً يضرك. فمن يعتدى على إنسان ليس بينه وبينه عداوة أو بغضاً فذلك خارج على الشريعة بذهابه للاعتداء على الناس ولم يكن بينه وبينهم عداء فهذه هي الحرابة، وهو..

- \* أنه يخرج ليقطع على الناس الطريق،
- \* يخيف كل من يلقاه، ويسبب له الرعب والفزع، والخوف على نفسه وماله.

والمال قد يكون من حيوان أو نبات أو جماد.. وذلك ما يسميه الشرع حرابة. والفساد في الأرض هو إخراج الأمر الصالح عن مظروف صلاحه في الأرض سيده الإنسان، فالإنسان في الأرض إما:

- \* أن يقتل الإنسان،
- \* أو يهيجه أى يشيع الرعب فيه وذلك في شيء مملوك له من دون جنسه مثل الزرع أو النباتات أو الحيوانات.

كأن الفساد في الأرض يؤهل لقتل النفس ولذلك يقول الحق ..



إذن إياك أن تقتل أحداً لأنك ستُقتل، وهذا أمر لكل مسلم أن يعصم نفسه من القتل. والحق سبحانه يقول:



(٢) سورة البقرة: الآية ١٧٩.

(١) سورة المائدة: الآية ٣٢

## الجنزاء:

فتشريع القصاص هو استبقاء للحياة، ومنع للقتل.. فهو تشريع عادل صادر من رب حكيم عليم. والقصاص هو حق الولى، والحد هو حق الله، فالقصاص الذي هو حق للولى له أن يتنازل عنه، أما الحدود فلا يستطيع أحد أن يتنازل عنها.

الإيمان عمل قلبي، ولهذا كان نداء الله للمؤمنين، ولم يكن النداء للمسلمين لأن الإسلام أمر ظاهر، فقد يقتل إنسان يتظاهر بالإسلام إنسانا مؤمناً، لهذا نادى الحق سبحانه بالنداء الذي يشمل المظهر والجوهر.

والله سبحانه حين يشرع في هذا الأمر فلا بد أن يأتي بالقصاص من الذي يقتل عمدًا فهر سبحانه يقول:

# ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جُهَنَّمُ خَالدًا فَجَزَاؤُهُ جُهَنَّمُ خَالدًا فَي فَي فَ فَي فَا لَهُ عَذَابًا فَي فَي هَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (١)

إن القتل هنا لمؤمن وبتعمد، فالأمر مختلف عن القتل الخطأ الذى فيه تحرير رقبة مؤمنة، أو دية مسلمة إلى أهل القتيل. أما القتل العمد لمؤمن جزاؤه.. هو جهنم وليس له كفارة أبداً.

كان مقيس بن جثامة له أخ يدعى هشام، فوجد مقيس أخاه هشاماً مقتولاً في بنى النجار، وهم قوم من الأنصار في المدينة، فلما فذهب إلى رسول الله وأخبره بالخبر فأرسل معه رجلاً من بنى فهر وقال له: اذهب إلى بنى النجار

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٣.

مع مقيس وأخبرهم إما أن تُسلِّموا قاتل هشام ليقتص منه مقيس، وإما أن تدفعوا الدية.. فلما ذهبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الدية فقال مقيس:

ـ أنا أخذت الدية وأقتل فهرا وأكون قتلت نفساً بنفس وتكون الدية مكسباً.

وفعل ذلك مقيس وفر إلى مكة مرتداً. فلما بلغ رسول الله ذلك أهدر دمه، ومعنى ذلك أن من يقتله لا عقاب عليه. إلى أن جاء يوم الفتح، فوجد مقيس متعلقاً بأستار الكعبة ليحتمى بها فأمر الرسول عَلَيْه بقتله.. وهذا سبب لهذا الحكم من الله سبحانه: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُوْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاوُهُ جُهنَّمُ خَالِداً فِيها وَغَضبَ الله عَلَيْه ولَعَنَهُ وأَعَد لَهُ عَذَاباً عَظيماً ﴾.

# هل للقتل العمد توبة؟

وقف العلماء في أمر توبة القاتل العمد وقفة، واختلفوا في ذلك. فعالم يقول: لا توبة لمثل هذا القاتل. وعالم آخر يقول: هناك توبة.

سيدنا ابن عباس جلس في جماعة فسأله سائل: هل للقاتل عمداً توبة؟.. فقال ابن عباس: لا.. وبعد فتره جاء آخر وسأله: هل للقاتل عمداً توبة؟.. فقال ابن العباس: نعم!!.. فقال له جلساؤه: كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت: لا، واليوم تقول نعم؟!!.. فقال: سائلي الأول كان يريد أن يقتل عمدا، أما سائلي الثاني فقد قتل بالفعل.. فالأول أرهبته، والثاني لم أيئسه من رحمة الله.. فكيف فرق ابن عباس بين الاثنين؟.. إنها الفطنة الإيمانية والبصيرة التي يبسطها الله على من يتصدر للإفتاء بفهم مقتضيات الأحوال.

وفي أمر توبة القتل العمد نجد وقفة لعالم من علماء العقائد في العصر

العباسي هو عمرو بن عبيد، وكان من العلماء الذين اشتهروا بالمحافظة على كرامة العلم، وعز العلماء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال عنه وسط المنتسبين إلى العلم: «كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد».. وقد كانت منزلته العلمية عالية، ونفسه ذات عزة إيمانية تعلو على كل الضغائر، دقيق الرأى، فقد حكى عنه قيس بن أنس هذه الحكاية قال: كنت في مجلس عمرو بن عبيد فإذا به يقول: «يؤتى به يوم القيامة فيقال لى لم قلت بأن قاتل العمد لا توبة له» قال: فقرأ الآية ﴿ فَجَزّاً وُهُ جُهَنّمُ خَالِداً فيها ﴾ .. وكان يجب أن يلتفت عمرو بن عبيد إلى أن الإلهام الذي جاءه أو الرؤيا التي أراها له الله بأنه سوف يؤتى به يوم القيامة .. لماذا أفتى بأن لا توبة لقاتل العمد، فكان يجب أن يلتفت إلى أن ذلك يتضمن أن لقاتل العمد توبة ..

نقول ذلك لنعرف أن الحق سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذى علم عليم، ولكن عمرو بن عبيد ذكر ما جاء فى قول الحق سبحانه ﴿ فَجزَاؤُهُ جُهَنَّمُ خَالِدًا فِيها ﴾ . وقال قيس بن أنس وكنت أصغر الجالسين سنا فقلت له: لو كنت معك لقلت: ﴿ فَجزَاؤُهُ جُهنَّمُ خَالِدًا فِيها ﴾ وقلت أيضًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَآءُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٤٨.

عن أبى سعيد الخدرى تلاي أن نبى الله عَلَيْه قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: =

وقال قيس: فو الله ماورد عن عمرو بن عبيد ما قلت.. ومعنى ذلك موافقة عمرو بن عبيد فماذا يفيد ذلك؟.. يفيد ألا نأخذ ﴿ خَالِدًا فِيها ﴾ على معنى التأبيد الذي لا نهاية له لأن الله قد استثنى من الخلود بأن قال: ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغَفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْآءً ﴾.

# ※ ※ ※

تعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة».

وفي رواية أخرى وفأوحى الله إلى هذه أن تباعدى وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما ينهما فوجدا إلى هذه أقرب بشيره.

أخرجه البخارى [٣٤٧٠] ومسلم [٢٧٦٦]

يقول الإمام ابن حجر العسقلاني (في فتح البارى جـ٣ ص ٥١٧) وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه، ويقول الإمام النووى (في شرح صحيح مسلم جـ ١٧ صحة توبة القاتل توبة القاتل وإن كثر قتله: هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته. وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليس موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعاً بموافقته وتقريره فإن ورد كان شرعاً لنا بلا شك، وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالى:

 = ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.. ﴾ إلى قوله 
 ﴿ إلا من تاب ﴾ الآية.

وأما قوله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها ﴾ فالصواب في معناها أن جزاءه جهنم، وقد يتجازى به وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه، فإن قتل عمداً مستحلاً له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقداً تحريمه فهو فاسق عاصي مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالداً فيها لكن بفضل الله تعالى، ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحداً فيها، فلا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلاً، وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين، ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يدخل في النار، فهذا هو الصواب في معنى الآمة.

ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم، وإنما فيها أنها جزاؤه، أي يستحق أن يجازى بذلك.

- ... وقيل إن المراد من قتل مستحلاً.
- ــ وقيل وردت الآية في رجل بعينه.
- ... وقيل المراد بالخلود طول المدة لا الدوام.
  - ــ وقيل معناها هذا جزاؤه إن جازاه.

وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية، وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس وهو فاسد لأنه يقتضى أنه إذا عفى عنه خرج عن كونها كانت جزاء وهي جزاء له لكن ترك الله مجازاته عفواً منه وكرماً. فالصواب هو ما قدمناه والله أعلم.

والتوبة النصوح المصحوبة بالاستقامة والعمل الصالح تكفر كل الذنوب بالنص القرآنى، وجريمة القتل العمد وان كانت من أعظم الذنوب فإن الله تبارك وتعالى قد وعد بالغفران للتائب، ووعد الله تعالى لا يتخلف، ورحمته قد وسعت كل شيء يقول الله تبارك وتعالى: 

قل يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم (من سورة الزمر: الآية ٥٣).

القتل والقصاص والدية —



= فمن ارتكب هذه الجريمة فلا يبأس من رحمة الله تعالى وعليه المبادرة إلى التوبة النصوح، والإكثار من الاستغفار، وعمل الطيبات من حج وعمرة، وصلاة، وصيام، وصدقة، وصلة رحم، بما يتيسر له، والإحسان إلى أولياء المقتول وبذلك يرجى عفو الله تبارك وتعالى عنه.

(انظر الجنايات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد رشدي محمد إسماعيل ص ٣١٨/ ٣١٩)



وبعر أن أوضح لنا الحق سبحانه القتل وأوضح لنا الحكم فيه، فإننا نجد القتل قد يكون..

١ – قتل عمد،

٢ – أو قتل خطأ.

وقال العلماء: إن هناك قتلاً آخر اسمه «شبه العمد (١)» .. أي إنه ليس قتل

(۱) القتل شبه العمد: هو أن يقتل إنسان إنسان آخر معصوم الدم بما لا يقتل به عادة كأن يضربه بعصا خفيفة أو بحجر صغير، أو بيده، أو بسوط فمات فهو قتل شبه عمد.

وهذا النوع نفاه الإمام مالك مخالفًا جمهور الفقهاء الذين قالوا بإثباته وهو الراجح، والقتل شبه العمد يختلف عن القتل العمد في خلوه من قصد الجاني للقتل، فالجاني في القتل شبه العمد يعتدى على المجنى عليه عدوانًا خاليًا من قصد القتل، ولكن فعله يؤدى إلى =

727 ...

عمد، ولا قتل خطأ، ومثاله أن يأتى إنسان ويضرب آخر بآلة لا تقتل عادة فيموت المضروب مقتولاً. وهنا يكون العمد موجوداً لأن الضارب قصد ضربه وقد أمسك بالآله وضربه بها، وقدر أن تكون الآلة التي لا تقتل قد قتلت!!.. وقال العلماء: القتل معه لا به.. أي جاء القتل معه لا به، فلا يكون في ذلك الأمر قصاص، ولكن فيه دية.

## = موت المجنى عليه.

أخرجه أبو داود [٤٤٩٨]

\* عن ابن عباس وليض مرفوعا قال: من قُتل في عُميّة أو رمية بحجر أو سوط أو عصاً فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمداً فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً وعدلاً».

أخرجه أبو داود [٤٥٣٩]

القود، أى أن الجانى يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه إن شاءوا.

## 📰 عقوبة القتل شبه العمد:

القتل شبه العمد يعاقب عليه بالعقوبات التالية:

(أ) الدية المغلظة وتتحملها العاقلة مقسطة على ثلاث سنوات.

(ب) يعزر القاتل بعقوبة مناسبة لجرمه ويؤدب الصبي إن رأى القاضي ذلك

(جـ) تجب على القاتل الكفارة من ماله الخاص إذا كان بالغًا عاقلاً مسلمًا.

( د ) يحرم من ميراث المقتول إن كان وارثا له.

(هـ) يحرم من وصية المقتول إن كان موصى له ما لم يقرها المقتول بعد الجناية عليه وذلك في أرجع الأقوال.

إذن القتل إما ...

- \* العمد: وهو ما يوجب القصاص،
  - \* أو الخطأ: وهو ما يوجب الدية.
- \* أو شبه العمد: وهو يوجب الدية والتعزير والحرمان من ميراث المقتول، وكذا الحرمان من الوصية.

لذلك يجب أن تحتاطوا في هذه المسألة احتياطًا شديدًا لتتبينوا أين تقع سيوفكم من رقاب إخوانكم لذلك يقول الحق سبحانه:

> ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيُّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لمَنْ أَلْقَى إليْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضِ الحياةِ الديب مِسِدِ لَكُونَ عَرَضِ الحياةِ الديب مِسِدِ لَكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٤.



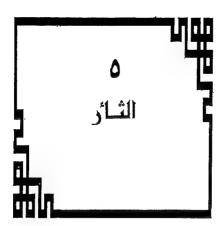

العرب قبائل، وكانت القبيلة إذا قُتل لها عبد، فإنها تأخذ بثأره من سيد القبيلة الأخرى، وإن قتل لها أنثى أخذوا أيضاً برأس واحد من كبار رجال القبيلة، وهنا أراد الحق سبحانه أن يضع التشريع الذى لا يجعل دم العباد مُهدراً بينهم أثناء غيظ أو مرارة فقدان أحد منهم. لذلك وضع سبحانه قاعدة المساواة (١) فلا تفرقة بين إنسان وإنسان لذلك كان..

\* الحربالحر،

\* والعبد، بالعبد،

(سورة البقرة: الآية ١٧٨)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عفى له أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾.

\* والأنثى بالأنثى.

وذلك حتى لا يغالى أحد من قبائل العرب في الجاهلية فقد كانوا لا يساوون بين العباد فيقولون:

\_ إن القتيل منا بعشرة من القبيلة الأخرى.

لقد أراد الحق سبحانه أن يعالج هذه المسألة في حكم انتقالي، وبعد ذلك ساوى الحق سبحانه بين النفس بالنفس... هذا هو الحكم الكامل.

ونحن نعرف أن الإنسان في حالة القتل يكون في حالة غيظ، وبغضاء، وكراهية، ويريد الحق سبحانه أن يستل الضغن الثارى من نفوس المؤمنين، فأباح الله القصاص وهو حق للمؤمنين، ومع ذلك ينتقل الأمر الحكيم إلى مرتبة أرقى في الإيمان وهي.. العفو، بدلاً من النفوس المشحونة بالبغضاء والكراهية إلى النفوس المؤمنة الآمنة فيأتى قول الحق سبحانه:

﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ (١).

والحق سبحانه هنا يذكرنا بالأخوة الإيمانية، فالإيمان يرتقى بالإنسان إلى أفضل نسب، وهو نسب السلوك الصالح المتبع لمنهج الله.. لا نسب الآباء والأجداد، فيقول الحق في هذا النسب الإيماني:

﴿ إِنَّمَا الْمُـؤُمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ الآية ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية ١٠.

إن الحق يضع النسب الإيماني واضحًا جليًا، فمن جمع الإيمان بين قلوبهم لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات.

الحق سبحانه يحث صاحب القصاص على أن يعفو، وأن يصل إلى التيقن من الأخوة الإيمانية التي تقتضى العفو من صاحب الثار، وتفرض الأداء، بإحسان على المطلوب منه الدية.. وفي ذلك حقن للدماء، فإذا عرض أهل القاتل الدية فلأهل القتيل أن يعفوا عن جزء منها، فقد ترك الحق سبحانه أمر القصاص ثمرة من ثمرات الإحسان.

والثأر الذى يوجد فى صعيد مصر لا ينتهى لأننا لا نمكن ولى الدم من عدم الأخذ بالثأر، فنرى الذين فيهم عادة أخذ الثأر يضعون عرفاً قد ينهى الثأر، وهو أن يأخذ القاتل كفنه ويسير إلى بيت ولى الدم، وأن يسلم له نفسه.. ولم يفعل أحد ذلك إلا ونال العفو.

الجميع إذن يجب أن يحثوا القاتل على أن يذهب بكفنه إلى بيت ولى الدم.. وهنا يجد القاتل الإحسان من ولى الدم، ويعرف أبناء القبائل أن آباهم كان يمكن أن يقتل لولا عفو ولى الدم، وتنشأ روح الإحسان وتنمو، وتسود بدلاً من العداوة روح الود، فذلك عفو شرعه الله.

والحق سبحانه لا يقبل أن يستتر أهل القتيل وراء العفو ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه، فذلك عبثًا بما أراده الله منهجًا بين العباد ومن يفعل ذلك فله عذاب أليم.







في الجاهلية كان قائماً بين القبائل القتل الجماعي للانتقام والثار.. فكان أبين القبائل القتل الجماعي للانتقام والثار.. فكان أبين في أن يوجد قتلي وضحايا لهذا الاقتتال، فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت الأخرى التي تملك هذا العبد أن تصعد الثار فتأخذ به حرا، وكذلك إذا قتلت في هذه الحرب أنثى فان قبيلتها تصعد الثار فتأخذ بها ذكراً.

والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسمًا تدريجيًا لذلك جاء بهذا الأمر:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَصَاصُ فِي الْقَصَاصُ فِي الْقَصَالَ الْقَصَاصُ فِي الْقَصَالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٨ ..

■ تعريف القصاص: المعنى الأصلى لكلمة القصاص هو المساواة، ومن معانيه اللغوية التتبع

والقطع ثم غلب استعماله شرعًا في قتل القاتل، وقطع القاطع، وجرح الجارح، وقد عُرِّف شرعًا بأنه عقوبة مقدرة تجب حقًا للعبد وأن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنى عليه من قتل أو جرح.

دليل مشروعية القصاص:

القصاص مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

\*أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ... ﴾ .

(سورة البقرة: الآيات ١٧٨/ ١٧٩)

وقوله تعالى: ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ (سورة المائدة: الآية ٥٤) \* وأما السنة:

قوله على دمن أصيب بدم أو خَبَل - جرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل، أو يعفو أو يأخذ الدية»

أخرجه أبو داود [٢/ ٨٧٨]

وكذلك فإنه ﷺ اقتص من القاتل في حالات كثيرة حدثت في عهده عليه الصلاة والسلام

## \* واما الإجماع:

فقد أجمع العلماء على القصاص من قاتل العمد على أن القصاص عقوبة محكمة إلى يوم القيامة بدون مخالف أو نكير.

عقوبة القصاص تمنع جريمة القتل أو تحد منها، فإن من تسول له نفسه قتل غيره إذا تأكد أنه سيفعل به مثل ما يفعله بغريمه، فإنه سيفكر ألف مرة قبل الإقدام على جريمته، وسينصرف عنها غالبًا فإن للموت رهبة تخيف أعتى المجرمين.

حكمة مشروعية القصاص:

هي المحافظة على الأنفس وشيوع الأمن بين الناس والقضاء على جريمة القتـل أو=

إذن فالحق سبحانه يعالج قضية تصعيدية في الأخذ بالثار، ويضع منهجا يحسم المغالاة في الثار.. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لهم أن هذه المغالاة في الثار تجعل نار العداوة لا تُخمد أبداً، لذلك يريد الحق في أمير الثار الحد الأدنى فيقول سبحانه:

# ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَسَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١)

فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يجب أن تصعد القبيلة الأخرى الأمر فتأخذ بالعبد حراء إذن فالحق هنا يشرع أمراً يختص بتلك الحروب الجماعية القديمة وما كان يحدث فيها من قتل جماعى ويوجه بعد ذلك إلى عدم المغالاة في الثأر، وهذا التشريع اقتضى أن يرد النحق أمر الثأر إلى الحد الأدنى منه، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يجب أن تصعد القبيلة الأخرى الثأر بأن تقتل حرا.

والحق سبحانه يشرع بعد ذلك أن القاتل في الأحوال العادية يتم القصاص

<sup>=</sup> حصرها في أضيق نطاق كما أفادته الآية ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ فإن قتل مجرم واحد قصاصاً يحيى آلافًا من الناس، إذ أن قتل ذلك المجرم يكون عبرة لغيره فيخاف من يفكر في القتل من إنزال العقوبة به، ويمتنع عن الجريمة فيكون ذلك حياة لمن كان سيقلتهم، لو لم تكن عقوبة القصاص مشروعة كما أن القصاص من القاتل يشفى صدور أولياء المقتول فيمتنع تسلسل الثأر وكان العرب قبل الإسلام يقولون «القتل أتقى للقتل» أى القصاص مانع من القتل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٨.

- \* بالقتل،
- \* أو الدية.

فقد جاء أمر الحق سبحانه:

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ السِّنِّ بِالسِّنِّ بِالسِّنِّ السِّنِّ السِّنِّ السِّنِّ السِّنِّ وَالْبَعْنِ وَالْأَنفَ بِالأَذُنَ بِالأَذُنَ والسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْبَعْنِ وَالْأَنفَ بِالأَذُنَ بِالْأَذُنَ بِاللَّهُ وَالسِّنِ بِالسِّنِ السِّنِ السِّنِ السِّنِ السِّنِ السِّنِ السِّنِ السِّنِ السَّادَةُ فَسَاوُلُعِكَ هُمُ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَسَا أَنزَلَ اللَّهُ فَسَاوُلُعِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ (١).

وهكذا نجد أن قتل النفس بغير حق لابد من القصاص فيه بنفس أخرى، فلا تفرقة بين العبد أو الحر أو الأنثى بل مطلق نفس بمطلق نفس.

الحق سبحانه بتشريع القصاص يعالج قضية الثار، لأن في القصاص درء الثار، وخنق الحقد، والحق سبحانه يعطى ولى الدم الحق في أن يقتل أو يعفو. فأمر القاتل يصبح في يد ولى الدم، فإن عفا لا يكون العفو بقهر وإنما بسماحة نفس، وهكذا يشرع الحق ما يقضى على الغضب، والغيظ، والحقد، فذلك ترقيق المشاعر، وبذلك ينبه الحق أهل القاتل والقتيل معا، بأن القتل لا يعنى أن الأخوة الإيمانية انتهت لا بل إن على المؤمنين أن يضعوا في اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها.

وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان، فإن العفو يصبح قريبًا من نفوسهم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٥.

ويرفعها إلى مرتبة التسامي، فلا تتضارب آراؤهم، وينال القاتل العفو فلا يقتله أحد.

والحق سبحانه حين قال: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالنَّفْسِ وَالْأَذُنَ والسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قَصَاصَ فَمَن بَالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالأَنْفَ وَالْأَذُنَ والسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قَصَاصَ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُ وَكَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَاولئِكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾ (١) .

لقد كتب الحق سبخانه على اليهود في التوراة التي وصفها سبخانه من قبل أنها نور وهدى (٢) ، أن..

- ١ النفس بالنفس.. أي تقتل النفس بالنفس.
- ٢ المين بالعين . أي تقلع عين مقابل عين.
- ٣- الأنف بالأنف. أي تُجدع أنف مقابل أنف مجدوعة.
- ٤ الأذن بالأذن.. أي إصابة أذن بالصمم مقابل أذن أصيبت بالصمم.
  - ٥ السن بالسن .. أي تخلع سن مقابل سن .
  - ٦- والجروح قصاص .. ويقتص الجرح بمثله فيكون مساوياً له.

إذن القصاص يكون مساويًا للشيء، وهو مأخوذ من قص الأثر.. أي السير تبعًا لما سارت عليه القدم السابقة دون انحراف.

(سورة المائدة الآية ٤٤)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالى: ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا التوراة فيها هدى ونوريحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء... ﴾ .

ولما كان ذلك القصاص أمراً مطلوب فيه المماثلة، فهو أمر صعب رغم أن الله سبحانه قال:

# ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتُدَى عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتُدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (١).

فالصفعة مثلاً من يد جاثع هي صفعة متهافتة، بعكس الصفعة من يد آخر في قمة النشاط والقوة.. فكيف يكون القصاص مناسباً لقوة الذي فعل الفعل ؟.. لذلك لا يجب أن يدخل الإنسان في متاهة المثلية، فيمكنه أن يتصدق بالقصاص فلا يأخذه.

ونحن نعلم قصة المرابى الذى أقرض نقوداً مقابل رطل من لحم جسد المقترض، وعندما لم يستطع المقترض السداد في الميعاد ذهب المرابى إلى القاضي لتنفيذ الاتفاق المكتوب فقال القاضي للمرابى:

- خد الرطل من لحم الرجل، ولكن إذا أنقصت أو زدت أوقية سنأخذها منك.

فقال المرابي: لا أريد.

لذلك قنن الحق سبحانه للجريمة ولم يغلق باب الطموحات الإيمانية فقال:

﴿ فَمَن تَصَدِّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ (٢٠).

أي إنه في التصدق دفع على غير مستحق، والذي يتعب البشر في تقنيناتهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٤٥.

أنهم يطيلون إجراءات التقاضى، فعندما تقع جريمة فالتحقيق فيها، والنظر بواسطة القضاء يستمر لأكثر من عام، الأمر الذى يجعل بشاعة الجريمة تضعف فى النفس البشرية، فقد كان من الواجب أن يكون الأمر لولى القصاص لأنك إن مكنته تكون أرضيت نفسه \_ وعندما يعطى الحكم فقد يزهد فيه لأن الأمر حينما يكون فى يده، ويقدر على القصاص، وبعد ذلك يعفو، فالمتصدق عليه سيظل طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب القصاص.

وحين يشرَّع الأعلى يقول لك لا تحكم بأنك دائمًا معتدى عليك، بل تصور مرة أنك معتد ألا تحب في مثل هذه الحالة أن يتصدق عليك صاحب القصاص؟

والصدقة هنا تكون من ولى القصاص .. أى أن الحق سبحانه يكفر عن المتصدق من الذنوب بقدر ما تسامحت به نفسه لأحيه.

المشرع هو الله، وهو رب الناس جميعًا، إذن فالتكليف الإيماني..

- \* يمنع الظلم.
- \* وينشر العدل،
- \* ويحمى ويصون للإنسان المال والعرض.

ومن عادة الإنسان أن يجادل في حقوقه ويريدها كاملة، ويحاول أن يقلل من واجباته، لكن الإنسان المؤمن هو الذي يعطى الواجب تمامه، فينال حقوقه تامة.

والقصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولى الدم فإذا علم القاتل أن الله قرر القصاص فإن هذا يفترض عليه أن يسلم نفسه، وعلى أهله ألا يخفوه بعيداً

عن أعين الناس لأن القاتل عليه أن يتحمل مستولية ما فعل، فيجد نفسه محاطاً بمجتمع مؤمن يرفض القتل فيرتدع فلا يقتل كما قال تعالى:.

# ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأْأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ لَيَّا لِللَّهِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ لَيَّا لَتَقُونَ ﴾ (١٠).

والحياة في القصاص لأن من يريد أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقتص منه، وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه، وأن كل إنسان عليه وله قصاص، فالتشريع العادل يخاطب أصحاب العقول الذين يعرفون الجوهر المراد من الأشياء والأحكام، أما غير أولى الألباب فهم الذين يجادلون في الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منها، فلولا القصاص..

- \* لما ارتدع أحد،
- \* ولغرقت البشرية في وحشيه.

إن عدل الرحمن هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها، وأن يشاهد هذا العقاب آخرون.. فها هو الحق سبحانه فى جريمة الزنا يؤكد على ضرورة أن يشهد طائفة من الناس العذاب.. فلا بد فى العقاب من العلانية ليستقر التوازن فى النفس البشرية (٢).

# \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) يقول الله عز وجل: ﴿ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾ (سورة النور: الآية ٢)



سبحانه وتعالى فى تصفية غضب القلوب يضع الدية مكان القصاص بالقتل الخطأ، وهذه الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد يصح فيها أن تكون مؤجلة الدفع فقد يكون القاتل أو أهله فى عسرة من أمرهم، ولا يقدر القاتل أو أهله على السداد الفورى، لذلك فعلى الذى يتحمل الدية أن يؤديها، وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف، وأن تؤدى الدية من أهل القاتل نفسه بإحسان، وهنا قد يقول قائل: هل من المعقول أن تكون الدية إحسانًا؟...وهنا نقول: لا بد أن نتذكر أن القائل هنا هو الله سبحاله، وكلامه القرآن، والدقة فى القرآن بلا حدود.

# قبول الدية إقرار بالعفو:

الحق سبحانه وتعالى ينبه إلى أن أولياء الدم إذا قبلوا الدية فمعنى ذلك أن أهل

القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل، لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يرد بتحية أو بمكرمة أحسن منه، ذلك أن الحق سبحانه لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله في الاقتضاء، والحق سبحانه يريد أن يؤدى أهل القاتل الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله أثقاتل وفي ذلك تخفيف عما جاء بالتوراة.

ففي التوراة لم يكن هناك دية يفتدى بها القاتل نفسه بل القصاص الذي هو قتل إنسان مقابل إنسان آخر.

وفى الإنجيل لا هية ولا قَود؛ لأن هناك مبدأ محبة أريد به أن يتسامى أتباع عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا في المادية.

وجاء عيسى عليه السلام رسولاً إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية فجاء مبدأ: «من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر».

لكن الإسلام جاء دينًا عامًا . جامعًا شاملاً (١).

\* يثير في النفس التسامي،

\* ويضع الحقوق في نصابها.

ويذلك أبقى القصاص، وترك للفضل مجالاً لذلك يقول سبحانه عن الدية:

﴿ ذَلِكَ تَخْفَيفٌ مِّنَ رَبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ (سورة النحل: من الآية ۸۹)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٧٨.

# لا تقبل دية المعتدى:

وقد يقول قائل: وما هو وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو، وهنا نُذكر القائل: بأن بعضًا من القبائل كانوا إذا قتل منهم فرد، فإنهم يشيعون أنهم عفوا وصفحوا، وقبلوا الدية حتى إذا خرج القاتل من مخبئه مطمئناً عندئذ يقتلونه، والحق سبحانه يقرر أن هذا الأمر هو اعتداء، ومن يعتدى بعد أن يسقط القود ويأخذ الدية فله عذاب أليم، والحق سبحانه في حكمه هنا بالعذاب الأليم يفهمنا أن المعتدى بعد ذلك...

- \* لا تُقبل منه دية،
- \* يستحق القتل عقاباً،
- \* ولا يرفع عنه عذاب الدنيا والآخرة.

إن الحق سبحانه يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قُبل القصاص منه، أو إذا دفع الدية؛ لكن الحق لا يقبل سوء استخدام الرخص التي أعطاها للخلق ليرتقوا في علاقاتهم بعد أن يتستر أهل القتيل وراء العفو ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه لأن في ذلك عبثًا بما أراده الحق منهجًا بين العباد.

# مقدار الدية.

لقد أبقى الإسلام مقدار الدية(١١) كما هي.

قدر مجمع البحوث الإسلامية الدية الكاملة بما يساوى ٤٢٥٠ جرامًا من الذهب، وهي مقدار ١٠٠٠ دينار ذهب، على أساس أن الدينار الذهب الذي كان يتم التعامل به أيام الرسول عَنِي هو الدينار الرومي الذي يزن ٤,٢٥ من الجرامات.

<sup>(</sup>١) مقدارالدية:

فقد كانت<sup>(١)</sup> دية القتيل مائة من الإبل.

# \* \* \*

= إذن فالدية = ١٠٠٠ × ٢٥٠,٠٠ = ٤٢٥٠,٠٠٠ جرام ذهب.

(أحكام الشريعة الإسلامية للشيخ جاد الحق على جاد الحق)

#### (١) الدية:

هى المال الذى يؤدى بسبب جناية إلى المجنى عليه أو وليه، وهى تؤدى لما فيه القصاص، وما ليس فيه قصاص.

وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: ﴿ كانت قيمة الدية على عهد رسول الله على أله الله على أله الكتاب يومهذ: النصف من دية المسلم، قال: فكان ذلك كذلك، حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها على أهل الذهب (أهل الشام وأهل مصر) ألف دينار، وعلى أهل الورق - الفضة - (أهل العراق) الذي عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وأهل الشاء ألفي شاة، وأهل الحلل مائتي حلة». (سنن أبي داود: ٢/١٧٤)

ـ الحلة: إزار ورداء، أو قميص وسروال.. أي لا تكون حلة إلا من ثوبين.

### 🔳 مقدارالدية:

- دية الحر المسلم هي:
- مائة من الإبل على أهل الإبل
  - ـ مائتي بقرة على أهل البقر.
  - ـ ألفي شاة على أهل الشاء.
  - ألف دينار على أهل الذهب.
- واثنى عشر ألف درهم على أهل الفضة (الورق)
  - ـ مائتي حلة على أهل الحلل.

= والدية فيما اتفق عليه العلماء تجب في القتل الخطأ، وفي شبه العمد فتكون مخففة في القتل الخطأ، وتكون مغلظة في شبه العمد إذ تكون:

\_ مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

بتصرف (فقه السنة: ٢/ ٢٥٥)

#### دية الأعضاء:

الأعضاء في الإنسان إما أن تكون:

- \* عضواً واحداً وهي: الأنف، واللسان، والفرج.
- \* أو عضوين وهي: العينان، والأذنان، والشفتان، واللحيان، واليدان، والرجلان، والرجلان، والخصيتان، وثديا المرأة، وثندوتا الرجل (مكان الثديين للمرأة)، والأليتان، وشفرا المرأة.

فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو أو العضوين وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحد العضوين وجبت نصف الدية.

- الدية الكاملة في: الأنف، قطع اللسان كله أو بعضه، قطع الذكر، ضرب الصلب فعجز عن المشي، العينين أو في عين أو في نصفها، وفي الجفنين، وفي الأذنين، وفي الأذنين، وفي الشفتين، وفي اليدين، وفي الرجلين، وفي أصابع اليدين والرجلين، وفي الإليتين، وشفرى المرأة وثدييها، وثندوتي الرجل، وفي الاسنان.
- تصف الدية في: العين الواحدة، في جفن واحد، أذن واحدة، شفة واحدة، يد واحدة، رجل واحدة، أو رجل واحدة، إحدى الخصيتين، شفر واحد أو ثدى واحد للمرأة أو أحد ثندوتي الرجل.
- دية الأصابع: كل أصبع عشرة من الإبل، وكل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية.
  - دية الأسنان: كل سن خمس من الإبل.
- دية الحواس: إذا ضرب إنسان إنساسا آخر فأحدث به: ذهاب عقله وجبت الدية الكاملة.
   وفى ذهاب حاسة السمع، أو البصر، أو الشم، أو التذوق، أو القدرة على =

= الكلام فتجب الدية الكاملة.

دية الشعو: إذا أصيب الإنسان في أي من الشعور الأربعة وجبت معه كمال الدية وهي: (أ) شعر الرأس.

(ب) شعر اللحية.

(ج) شعر الحاجبين

- (د) أهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب ربع الدية، وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي.
- دية الشجاج: والشجاج هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه وأنواعه عشرة وهي كلها لا قصاص فيها إلا إذا كانت عمداً لأنه لا يمكن مراعاة المثلية فيها وأنواعه هي:
  - (أ) الخازصة: وهي التي تشق الجلد قليلا.
  - (ب) الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
  - (جـ) الدامية أوالدامغة: وهي التي تنزل الدم.
  - ( د ) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.
  - (هـ) السمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة
    - (و) الموضحة: وهي التي تكشف عن العظم
    - ( ز ) الهاشمة: وهي التي تكسر العظم وتهشمه.
      - (ح ) **الجائفة**: وهي التي تصل الجوف.
  - (ط) المنقلة: وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام.
    - (ى) المأمومة أوالآمة: وهي التي تصل إلى جلدة الرأس.

ودية هذه الشجاج إذا كانت عمد العشر، ونصف العشر إذا كانت خطأ سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهي عشر الإبل فيما عدا الهاشمة عشر الدية وهي عشرة من الإبل.

أما دية المنقلة فعشر ونصف عشر الدية أى خمسة عشر من الإبل والمأمومة أو الأمة ثلث الدية بالإجماع = وفى الجانفة ثلث الدية فإن كانت جانفتان ففيها ثلثا الدية ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، وقيل أجرة الطبيب.

### دیة المرأة:

دية المرأة التي قتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها، وجراحاتها نصف الدية للرجل وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.

فقد روى عن عمر بطين ، وعلى كرم الله وجهه، وابن مسعود، وزيد بن ثابت: أنهم قالوا فى دية المرأة: أنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعاً، ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل.

وقيل يستوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقى ... فقد أخرج النسائى وصححه ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن جده أن النبي على قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها».

# ا دية أهل الكتاب:

ودية أهل الكتاب سواء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم، فدية الذمّي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية المسلمة.

### دية الجنين:

إذا مات الجنين الذى فى بطن أمه بسبب الجناية أثر الاعتداء على أمه عمداً أو خطأ، ولم تمت الأم وجب فيه غرة سواء انفصل عن أمه وخرج ميتًا، أو مات فى بطن أمه سواء كان ذكر أو أنثى. فإذا خرج حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة وهى إن كان ذكرا وجبت مائة بعير، وإن كانت أنتى فهى خمسون بعير.

\_ الغُرة: هي خمسمائة درهم كما قال الشعبي والأحناف، أو مائة شاة كما في حديث ابن بريدة عن أبي داود والنسائي، وقيل: خمس من الإبل.

وعن أبى هريرة يُخْفُ أن رسول الله ﷺ «قضى أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة» أما جنين الذمية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه.

بتصرف (فقه السنة ٢/ ٤٧٣ - ٤٧٧)





إنما هو مقاتل كان يشترك في معركة مسعورة كل طرف منها يكاد الأسير يبيد الآخر، وكل غرائز العدوان والدفاع تنطلق من أسارها، ويكاد كل مقاتل أن يفتك بعدوه.

وعندما يحدث الأسر لمقاتل من معسكر الخصم، فإن فى الأسر تهدئة لسعار القتال والفتك.. وكأن الحق سبحانه أراد أن يحمى البشرية من شراسة نفوس الجماعات المتقاتلة وقت الحرب فيأمرهم بأن يستأسروهم بحيث لا يقتل إنسان آخر إلا مضطراً لأنه إن لم يقتله فقد يكون الآخر قاتله، لكن إذا استطاع إنسان مقاتل أن يأسر مقاتلا من معسكر العدو فهو يعلم أن أخذه لهذا الأسير يفيد في عملية تبادل الأسرى عندما تضع الحرب نهايتها.

الحق سبحانه بذلك يحفظ دماء الناس حتى في وقت اشتداد الحرب.. ذلك

أن في تشريع أسرى الحرب رحمة من الله بعباده، لأنه لولا هذا التشريع لقتل كل قوم الأسير الذي يأسرونه:

> ﴿ وَمَا كَانَ لَنبِيُّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ إِ فِي الأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُريدُ الآخِرَةَ ا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾(١).

هذا التشريع الإسلامي فيه ،حقن لدماء الناس ، ولكن من خصوم الإسلام من يأخذون على الإسلام أنه أباح قتل الأسرى، لهؤلاء نقول: أنتم لا تفهمون روح العقيدة التي ..

- \* شرعت الأسر،
- \* وفداء الأسير،
- \* وعقاب مجرم الحرب.

فقد قال خصوم الإسلام أنه يوجد آية في القرآن تنص على قتل الأسير:

﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ ٱسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ إخراجهم أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون بَبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعْلُ ذَلكَ منكُمْ إلاَّ خزْىٌ في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَة يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

(٢) سورة البقرة: الآية ٨٥.

(١) سورة الأنفال: الآية ٦٧.

هذه الآية الكريمة نزلت على رسول الله على لتضع دستوراً واضحاً في معاملة مجرمي الحرب الذين يزرعون أسبابها ويعتدون.. الرسول على لم يهاجم قريش، ولكن قريشاً هي التي جاءت لقتال رسول الله في بدر، لذلك ينبه الله رسوله على أنه ما كان للمسلمين أن يتخذوا أسرى من هؤلاء الذين أصابهم سعار الحرب.. إنهم ليسوا محاربين، ولكنهم مشعلو فتنة ومسعرو حزب، ورغم ذلك التنبيه على الرسول الكريم على فإنه يتلقى من الله وحياً يعفو به عن الخطأ في الاجتهاد، ويأمر المسلمين بأن يقتسموا غنائم الحرب التي آذرهم فيها الحق سبحانه، ونصر الله الفئة القليلة على الفئة الكثيرة الباغية.

وهكذا نفهم أن الإسلام يفرق بين ..

- \* أسير الحرب،
- \* ومجرم الحرب.

الأسير إنسان مقيد الحركة، وهو الذى دفعه آخرون للقتال، فعندما يقع في الأسر فإن المؤمنين يكفون شره كقاتل مدفوع إلى ذلك.

أما مشعل الفتنة ومثير الحروب، فالتشريعات المعاصرة تحاكمه بعد انتهاء الحرب.. فلماذا إذن أخذوا هذا المبدأ عن الإسلام؟

هناك أسس وقواعد تأتى أثناء وصف الحق لأسلوب مواجهة الكافرين أثناء الحرب، فيقول الحق سبحانه:

إن المؤمنين عندما يقاتلون الكفار فمهامهم القتالية هي أن يضربوا الرقاب حتى يضعف عدد المحاربين من الكفار، ولكن إذا تم أخذ أسرى، فعلى المؤمنين أن يحتفضوا بأسراهم في مكان أمين بعيد عن متناول الكفار أثناء القتال، وبعد فراغ القتال، فللمسلمين.

\* إما أن يمنوا على الأسرى بفك أسرهم دون أى مقابل،

\* وإما أن يأخذوا من معسكر الكفار الفدية عن كل أسير.

والله سبحانه يَعِدُ المقاتلين في سبيله، ومن استشهدوا في سبيل نصرة دينه بالجنة التي يعرفونها.

إذن فالأسير في الإسلام .. إنما أمامه أحد أمرين:

الأول: إما أن يدفع عنه أهله الفدية،

الثاني: وإما أن يطلق المؤمنين سراحه دون فدية.

<sup>(</sup>١) سورة محمد: الآيات ١٤. ٦.

ويشرع الحق سبحانه كذلك .. تبادل الأسرى بعد انتهاء القتال .

إن الذي أُبْلِغَ به المسلمون من الحق سبحانه منذ أربعة عشر قرناً تأخذ به الآن الدول كأرقى صورة في معاملة الأسرى، والذين لا يفهمون عن الإسلام يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام بأن يعاملوا الأسرى معاملة الرقيق، وهذا تصرف غير واع وغير عادل.

ففي الإسلام حين يأسر عدد من الأعداء فهم:

أولاً: لا يُقتلون،

ثانيًا: يُحتفَظ بهم في مكان آمن،

ثالثًا: يُبادَلُون مع معسكر الخصم بعد الحرب،

رابعًا: يُعفى عنهم، أو يأخذ عنهم الفدية.

فلم يكن الإسلام يهدف إلى أن يجعل الأسرى رقيقاً كما ادعى البعض لكن الإسلام شرع أسلوباً واضحاً كريماً في معاملة الأسير وهو: إما المبادلة، وإما تلقى الفدية عنه، وإما إطلاق سراحه بعد انتهاء القتال.. لقد شرع الحق سبحانه التشريع اللائق بالإنسانية بصرف النظر عن كون الأسير مؤمناً أو كافراً.





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







هى السرقة؟.. السرقة(١): هى أخذ مال مُقوَّم خُفية، لأنه إن لم يؤخذ خفية على السرقة الله على ا

(۱) السوقة هي أخد مال الغير المحرز خفية من غير أن يؤتمن عليه. وواضح من التعريف أنه لا بد في السرقة أن تكون أخذ مال مملوك للغير ومحرز، وأن يكون الأخذ خفية، وألا يكون الجاني قد أوتمن على المال المأخوذ.

فلو كان المأخوذ ليس مالا كالخنزير والميتة والدم والأشياء التافهة فلا يسمى ذلك سرقة. ولو كان المأخوذ مالا ولكنه غير مملوك لأحد، كالأشياء المباحة مثل الحطب والحشائش والسمك والصيد، فكل هذه الأشياء مباحة قبل احتيازها فأخذها لا يسمى سرقة.

وأخذ المال المملوك للغير من غير حرز ليس بسرقة ولكنه يكون اختلاساً فيه عقوبة تعزيرية.

وأخذ المال علانية ليس بسرقة وإنما هو غصب أو نهب ويعاقب عليه تعزيراً.

TVO.

\_\_\_\_\_

= وأحد المال المؤتمن عليه اختلاس يعاقب عليه تعزيرا (وهى عقوبة يقدرها الحاكم). وهى جريقة اجتماعية خطيرة تهز كيات المجتمع وتزعزعه، ولذلك وضع لها الإسلام عقوبة قاسية شديدة هى: قطع اليد اليمنى في السرقة، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسوى في «الحرابة».

■ دليل مشروعية عقوبة السرقة: عقوبة السرقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

\* أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ﴾

\* وإما السنة: فقول النبي ﷺ وفعله.

فَمَنْ أَقُوالُهُ ﷺ ؛ «تقطع يك السارق في ربع دينار فصاعدا». أخرجه البخاري [٦٧٨٩] وأما فعله ﷺ فإنه قطع المخزومية التي سرقت، وقطع سارق رداء صفوان.

\* وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على قطع السارق من لدن رسول الله عَلَيْهُ وإلى الآن من غير نكيز.

## حكمة مشروعية عقوبة السرقة:

المال هو قوام الحياة وعصبها، قال الله تعالى: ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ﴾ (سورة النساء: الآية ٥) وسواء فى ذلك الأفراد والأمم فقوة الأمم فى قوة اقتصادها. وحفظ المال من مقاصد الشريعة، وقد شرعت لحفظه عقوبة قطع يد سارقه إذا توفرت فى السرقة أركان وشروط خاصة، فلا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا قطع فى لمر معلق على الأشجار، ولا على من له شبهة فى الأخذ، ولا على من أكل فى مجاعة، ولا على من سرق أقل من نصاب أو من غير حرز. ولا على من أكل فى مجاعة، ولا على من سرق أول السرقة وشروطها وإما أن تكون وعقوبة السرقة إما أن تكون قطع اليد إذا تكاملت أركان السرقة وشروطها وإما أن تكون عقوبة تعزيرية إذا لم تتكامل أركان السرقة أو إذا تكاملت ولكن منع مانع شرعى من إقامة الحد عقوبة شديدة إلا أنها لا تصيب إلا أعتى المجرمين الذين يقرقون بين غنى ومحتاج، كل همهم هو أخذ مال الغير، وإشباع ملذاتهم، ومثل عفي في محتاج، كل همهم هو أخذ مال الغير، وإشباع ملذاتهم، ومثل عليه المختمع قد قست قلوبهم لا

هولاء يجب ردعهم بأقسى العقوبات، ورغم هذا فشروط توقيع عقوبة الحد تحصر توقيعه في نطاق ضيق للغاية ومن هنا فالعقوبة الحدية جمعت بين الإرهاب والتخويف لشدتها وبين التخفيف على الجانى بتضييق نطاق توقيعها.

ففى شرعية عقوبة السرقة تتحقق حكمة حفظ أموال الناس، وأمنهم عليها، وتطهير المجتمع من العابثين والعاطلين، وحث لكل فرد أن يعمل ليكسب المال الحلال من جهده وتعبير وفي ذلك قوة للأمة وازدهار ورقى.

# محل القطع في عقوية السرقة تامة الأركان والشروط:

إنما القطع باتفاق الفقهاء والأصل في الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا ولكن الفقهاء اختلفوا في محل القطع:

\* فذهب الأحناف ورواية عن أحمد إلى أن محل القطع هو اليد اليمنى والرجل اليسرى بشرط ألا يؤدى القطع إلى تفويت منفعة اليدين أو الرجلين أو جانب السارق على الكمال، فإذا وجب القطع على السارق قطعت يده اليمنى إن كانت يسراه ورجله اليمنى سليمتين فإن كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء امتنع قطع يده اليمنى لأن فى ذلك تفويتاً لمنفعة يديه على الكمال، ولا تقطع رجله اليسرى لأن القطع يفوت منفعة الجانب الأيسر للجانى على الكمال، وإن كانت يد الجانى اليمنى مشلولة قطعت إن كان قطعها لا يؤدى إلى النزيف وموت الجانى، فإن خيف ذلك انتقل القطع إلى الرجل اليسرى إن كانت اليد اليسوى والرجل اليمنى سليمتين. وفى كل صورة يمتنع فيها القطع يعاقب الجانى تعزيرا واستندوا فى ذلك الى ما رواه أبو هريرة فعلي أن النبى عليه قال فى السارق: «إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله».

ولأن في قطع اليدين أو الرجلين تفويت لجنس المنفعة على الكمال، وهو إهلاك للنفس والواجب هو القطع وليس الإهلاك.

\* وذهب الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد إلى أن محل القطع هو اليدان والرجلان جميعًا فإذا سرق شخص قطعت يده اليمنى ثم إن عاد قطعت رجله اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد حبس حتى يتوب =

أو يموت، واستندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ والأيدى اسم جمع وأقل ما يطلق عليه اثنان فصاعداً، فدلت الآية الكريمة على أن اليدين محل للقطع، أما الرجلان فدل على أنهما محل للقطع ما رواه أبو هربرة تطفيح أنه قال في السارق والسارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن وعمر ظفيها.

(ستن النسائي: ۱۸ ۸۹ – ۹۰)

وموضع القطع هو من مفصل الزند في الرأى الراجح للعلماء.

### 💻 امتناع عقوبة السرقة:

تمتنع عقوبة القطع عن السارق وتحل محلها عقوبة تعزيرية في حالات:

- (1) إذا كان السارق غير مكلف وهو الصغير والمجنون.
- (ب) إذا فقدت الجريمة أحد أركانها أو شروطها، كأن يكون المسروق أقل من النصاب، أو لم يسرق من حرز، أو من غير متقوم، أو متقوم نسبياً كالخمر والخنزير، أو غير معصوم، أو أخذ علانية ولم يؤخذ خفية.
- (ج.) إذا كأن للسارق شبهة ملك في المسروق وتدمثل هذه الشبهة في ثلاث حالات: الأولى: مال المحارم، الثانية: المال المشترك، والثالثة: المال العام ... أولاً: مال المحارم كسرقة الوالد مال ولده:

لا يقطع الوالد بسرقة مال ولده لأن للوالد شبهة الملك في مال ولده لقوله على اللولد الذي اشتكى أباه «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجه [١٦٧/١] وعلى ذلك فلا يقطع الأصول كالآباء والأمهات والأجداد والجدات بالسرقة من أموال أبنائهم وأحفادهم باتفاق الفقهاء لأنهم بمنزلة الأب الذي ورد به

وكذلك لا يقطع الأولاد بالسرقة من أصولهم عند الأحناف والشافعية والمحتابلة لأن العلة في عدم قطع الأطول قائمة بهم وهي المحرمية ووجوب النفقة.

# ثانيا: سرقة المال المشترك:

إذا سرق شخص مالا مشتركا بينه وبين المجنى عليه فإنه لا يقطع فى رأى أبى حنيفة والشافعي وأحمد لأن السارق يملك المسروق على الشيوع مع المجنى عليه فيكون ذلك شبهة تدرأ الحد.

## ثالثًا: سرقة المال العام:

يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد عدم قطع سارق المال العام وعقابه تعزيراً لأن للسارق حقاً في المال العام، فيكون آخذاً لحقه وليس سارقًا، إلا أن حقه مشاع غير مقرر كما أنه قد أخذ هذا الحق دون إذن الإمام فيعزر جلى ذلك، هذا إذا كان السارق ضمن المستحقين لهذا المال، أما إذا كان المال مخصصاً لطائفة والسارق ليس منهم فإنه يقطع عند الشافعية، وذلك كما لو كان المال مخصصاً للفقراء وهو ليس منهم، أو مخصصاً لطلبة العلم أو غير ذلك من الطوائف وهو ليس منهم.

ويرى الإمام مالك قطع سارق المال العام لأن المال العام لا يكون حقًا للأفراد إلا بعد تخصيص الإمام أما قبل تقسيمه من الإمام فهنؤ ملك لبيت المال.

## (د) سرقة مال المدين:

من سرق قدر دينه من مدينه لا يقطع، لأنه أخذ حقه، فإن أخذ أكثر من دينه فإن بلغ الزائد نصابًا عوقب بالقطع عند جمهور الفقهاء..

# (هـ) العودة لسرقة عين قطع في سرقتها:

إذا سرق شخص عيناً فقطع في سرقتها ثم أعيدت لمالكها فعاد نفس السارق إلى سرقتها مرة أخرى سواء بقيت العين على حالها أم تغيرت وذلك رأى جمهور الفقهاء.

## (و) ادعاء ملكية المسروق:

إذا ادعى السارق ملكية المسروق يسقط عنه القطع ويعاقب بعقوبة تعزيرية لمجرد ادعائه وبدون حاجة لأن يقيم الدليل على صحة دعوة وهذا في رأى الأحناف =

والشافعي ورواية عن أحمد لاحتمال صدقه في دعواه، وهذا الاحتمال شبهة تدرأ الحد، ولأنه بادعائه ملكية المسروق صار خصماً للمسروق منه في ملكية المسروق وإذا آل الأمر إلى الخصومة يسقط الحد.

وذهب مالك ورأى لأحمد أن ادعاء ملكية المسروق لا قيمة له ولا يسقط الحد، إلا أن يقيم البينة على صحة دعواه فإن أقام البينة ثبتت ملكيته للمسروق، ومن ثم فلا جريمة سرقة لأنه آخذ ملكه، وإن لم يقم البينة قطع ولايسقط القطع عنه لادعائه الملكية.

### طرق إثبات السرقة:

تثبت السرقة بالبينه والإقرار باتفاق الفقهاء وباليمين المردودة عند بعض الشافعيين.

أولا: البيئة: هي شهادة رجلين عدلين على أن يكونا شهود رؤية لا شهود سماع، ويشترط فيهما ما يشترط في شهود الزنا هذا بالنسبة لإقامة الحد. إما بالنسبة لإثبات ملكية المال المسروق فإنه يقبل فيه شهادة شاهد رؤية، وشاهد سماع، وشهادة رجل وامرأتين.

ثانيا الإقرار: تثبت السرقة بإقرار السارق، ويشترط في المقر أن يكون بالغا عاقلاً مختاراً، ويكفى الإقرار بالسرقة مرة واحدة لوجوب الحد وضمان المال في رأى جمهور الفقهاء، وذهب أحمد وأبو يوسف من الأحناف إلى أن القطع لا يثبت إلا بالإقرار مرتين. أما ضمان المال فإنه يثبت بالإقرار مرة واحدة، فلو أقر السارق مرة واحدة ضمن المال وعزر ولكنه لا يقطع.

ثالثا: اليمين المردودة: تثبت السرقه باليمين المردودة في رأى لبعض الشافعيين فإذا لم يكن للمدعى بينة ولم يقر المتهم بالسرقة ووجه السارق اليمين فنكل عنها فردت اليمين على المدعى فحلفها فإن السارق يقطع، لأن اليمين المردودة وسيلة من وسائل الإثبات.

(ا هـ تلخيصًا وللمزيد يراجع كتاب الجنايات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد رشدى محمد إسماعيل)

فالأخذ إذن له أنواع متعددة، ونضرب لذلك مثلا ﴿ وَلَلْهِ الْمَـْثَلُ الْأَعْلَى ﴾.

- \* التاجر الذي يقف في متجره، ويأتي طفل صغير ويخطف قطعة من الحلوي ويسرع في الجرى، فالتاجر هنا لا يستطيع أن يمسك بالطفل.
  - \* كذلك الذي يغتصب فهو الذي قهر صاحب الشيء أن يتركه له.
    - \* والمختلس هو من يكون أمينًا على مال فيأخذ منه.

أما السرقة فهى أخذ مال مقوم خفية، وأن يكون فى حرز.. أى يكون فى مكان لا يمكن لغير مالكه أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه.

أما الذى يترك بابه مفتوحًا، أو يترك بضاعته فى عرض الطريق فهو مقصر، فكما يأمرنا الشارع بألا يسرق أحد أحدًا، فأنه يأمرنا بعدم الإهمال، بل لا بد أن يعقل الإنسان أشياءه ويتوكل على الله العدل الذى يقيم اليقظة على الجانبين.

الله سبحانه وتعالى وضع فى السرقة حكمًا يمنع به السرقة فاحذر أيها الإنسان أن تظن أنه بإمكانك أن تأخذ شيئًا من وراء شرع الله، أو أن تظن أنك خدعت شرع الله، فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب أبدًا.

ولذلك نجد الذين يأخذون أموالاً بغير حق...

- \* رشوة،
- \* أو سرقة
- \* أو اختلاساً،
  - \* أو خطفا

كل هؤلاء غندما ننظر إلى مصارفهم فإننا نجد هذه قد أخذت ما أخذوه من حرام، وأخذت معها ما اكتسبوه من حلال، وأريد من المسرفين على أنفسهم

أن يضعوا لهم كشف حساب يسجلون فيه كل دخل اكتسب من حلال، وكل قرش اكتسب من حرام، وبعد ذلك يشاهد كل مسرف على نفسه المصائب التي يبتلي بها من الله، وسوف يجد أنه قد صرف لمواجهة هذه المصائب كل المال الحرام وبعضاً من المال الحلال.

الحق سبحانه هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يقول لنا بلاغًا..

إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلُّل في إيمانكم.

وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم ؟!!

الحق سبحانه عزيز.. فإن الذي يسرق إنما يسرق الرزق المكتوب له، والعلماء اتفقوا على أن الشيء المسروق رزق ينتفع به السارق، فلو صبير السارق، أو المختلس، أو المرتشى لجاءه، وطرق عليه بابه.

فإياكم أن تحتالوا على قدر الله سبحانه وتعالى فإنه حكيم في تقديره.





السرقة عادة ما تكون رغبة في الحاجة، وهي غالبًا ما تكون من عمل السرقة الرجل وقد تكون من عمل المرأة، وحدد الشرع نصاب (١) السرقة فقدرها الشرع بقيمة ربع دينار وربع الدينار في ذلك الزمن كان يكفى لأن يأكل الإنسان هو وأسرته، وفي ذلك نقول: كيف نقوم ربع الدينار هذا بتقويم زماننا.

(١) النصاب:

النصاب شرط للقطع في السرقة عند عامة الفقهاء، ولم يخالف في ذلك سوى داود والحسن البصرى فلم يشترطا النصاب للقطع في السرقة محتجين بعموم قوله تعالى والحسن البصرى فلم يشترطا النصاب للقطع في السرق والسارق والسارق والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وبما رواه أبو هريرة والشارق والسارق البيضة فتقطع يده عن رسول الله على الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده أخرجه البخارى [٢٩٩٩]

لكن جمهور الفقهاء استدلوا على وجوب القطع بما أُثرَ عن النبي ﷺ من قول وفعل=

**777** -

الدينار كان في ذلك الزمان ذهبًا فربع الدينار ترتفع قيمته، وقديمًا كان الجنيه الذهب حاليًا الجنيه الذهب حاليًا فهو يساوى أضعافا مضاعفة للجنيه، الأمر هنا تقييمي إذا كان هناك نقد لا رصيد له فتأتى المشكلة.

أما إذا كانت الحاجة تحمل تقويماً في ذاتها فليس هناك مانع.

إذن الشرع قدّر أن يكون هناك إنسان قد يسرق لأنه محتاج أو جائع، ولذلك وضع للسرقة نصابًا، وأقل نصاب هو الدرهم،

= فقد روت السيدة عائشة وطنيخا أن النبي تَلَاثَة قال «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» أخرجه مسلم [٢٦٨٤]

وأجاب الجمهور على أدلة المخالفين بأن الآية الكريمة قد حُقِّقَت بأحاديث النبي ﷺ وعمله، وبأن حديث العن الله السارق، مقصود به التحقير جمعًا بين النصوص.

وبعد اتفاق جمهور الفقهاء على اشتراط النصاب للقطع فى السرقة اختلف نظرهم فى مقدار النصاب فذهب مالك إلى أن المسروق إن كان ذهبًا يكون نصاب القطع فيه ربع دينار فصاعدًا، وإن كان المسروق فضه يكون النصاب: ثلاثة دراهم، وإن كان المسروق من غير الذهب والفضة تُومَ بالدراهم لا بالذهب

وذهب الشافعي إلى أن النصاب الذي يقطع به السارق هو ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب وإن كان المسروق من غيرهما قُرَّمَ بالذهب.

وذهب أبو حنيفة إلى أن نصاب القطع فى السرقة هو عشرة دراهم من الفضه تساوى دينارًا واستند فى ذلك إلى ما رواه ابن عباس أن النبى ﷺ. قطع يد رجل فى مِجَنَّ قيمته دينار أو عشرة دراهم»

أخرجه أبو داود [٢/ ٤٤٩]

وما رواه ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم» أخرجه أحمد في المسند [٢/ ٢٠٤]



# الوكلاء الموزعون

- \* مكتبات دار المعارف
- \* مكتبات دار الجمهورية.

# القاهرة

- \* الدار المصرية اللبنانية:
  - ١٦ ش عبد الخالق ثروت.
- ت: ۲۹۲۳۹۳ \_ ۲۹۳۳۷۶۳
  - \* دار الكوثر للكتاب:

٧١ (أ) ش جامعة الدول العربية عمارة الكوثر بالمهندسين

- \* الدار المصرية للكتاب:
- ۱۳ ش مصطفی النحاس ــ مدینة نصر ــ ت: ۲۷٤۷۱۷۳
  - \* الدار العربية:
- ش الطيران بجوار المخبز الآلي \_ مدينة نصر \_ ت: ٢٦٣٩٨٥١

# الجانطا

- \* المكتبة القومية الحديثة:
  - ش القاضي \_ ت: ٣٤٩٠٦٩

# الأسكبخرية

دار الدعوة: ١ ش منشا محرم بك ت: ٤٩٠١٩١٤ ــ ٤٩٠٧٩٩٨

مكتبة معروف: ٤ ش سعد زغلو محطة الرمل ت: ٨١٠٨٢٨

# عزيزى القارئ...

هذا لقاء جديد مع فضيلة الداعية الإسلامي الجليل: الماماء

محمد متولف الشهراوك تصدره « دار الندوة » ليكون دوريا في أجزاء وهو جامع البياق

العبادات والأحكام

إنه كتاب يتضمن توضيحاً للمنهج القويم للمسلم يسير عليه هاديا في الحياة الدنيا فيدعو إليه الإمام بالحكمة والموعظة الحسنة، متضمنا الأوامر والنواهي في كتاب الله الكريم، وسنة رسوله عليها.

وبمشيئة الله سوف نصدره في أجزاء في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر ميلادى، وعندما يكتمل أجزاء كل مجلد يمكنك استبدالها بمجلد كامل حتى تكتمل هذه الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالى.

وسوف تتم عملية الاستبدال عن طريق وكلائنا على مستوى الجمهورية، وسوف نعلن عنهم تباعا، ذلك إلى جانب مقر إدارة الدار: ٣٣ ش إسماعيل أباظة \_ لاظوغلى \_ ت:

٣٥٥٧٩٧٥ القاهرة \_ ج. م. ع. وراد الفراد الفراد الفراد وراد الفراد الفراد الفراد وراد الفراد والفراد والفراد والفراد المام الداعرة المام المام الداعرة الجليل الإمام محمد متولى الشعراوي.

إنه كتاب جديد ...

- \* في منهج التبويب.

إنه كتاب لا غني عنه لكل مسلم ومسلمة.

الناشحح

سعر الجزء جنيهان ونصف